أهم المراجع :

المقدمة الجزرية /

النشر لابن الجزري

/ المُقْنع في رسم

مصاحف الأمصار

لأبي عمرو الداني/

متن عقيلة أتراب

القصائد للشاطبي/

شرحه لابن القاصح

/ مختصر التبيين

لهجاء التنزيل -

لأبي داود سليمان بن

نجاح/ البديع لابن

معاذ الجهني/ سمير

الطالبين للضباع •

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و آله و صحبه ومن اتبع هداه ، أما بعد : فهذه منظومة وجيزة ضَمَّنتُها ما حواه باب المقطوع والموصول في متن المقدمة الجزرية ، وقيَّدتُ المواضعَ التي أُطْلِقَتْ وكان يجب تقييدُها وأثبتُّ المواضعَ التي أُهــمِـلَتْ و كــان يجب إثباتُها •

## 🕸 سبيل الوصول إلى معرفة المقطوع والموصول 🕸

وَعَلَى النَّبِيِّ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمَا رَسْمِ الْمَصَاحِفِ حَالَ وَقْفِكَ مُرْغَمَا وَاوًا لِعَطْفٍ ، هَمْزَةً مُسْتَفْهمَا بِ ﴿ عِنْدٍ ﴾ وَ فِي ﴿ لَوْلا ﴾ وَ ﴿ لَوْمَا ﴾ أَسْلَمَا ﴿أُمَّا﴾ وَ ﴿أُمَّاذَا﴾، وَقِيْلَ بِقَطْع ﴿مَا﴾ ذِبْح نِسَاءٍ فُصِّلَتْ ، وَ﴿ فَأَيْنَمَا ﴾ شُعَرَا، وَمِنْ قَبْلِ ﴿ اشْتَرَوْ اللهِ صِلْ ﴿ بِنُسَمَا ﴾ مَّا ﴾ بِاتِّفَاقٍ ، وَ انْقِطَاعٌ قُدِّمَا وَ بِحَرْفِ ﴿ فِي مَا هَلْهُنَا ﴾ أَيْضًا سَمَا تَاكُمْ ﴾ مَعًا ﴿لا تَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا انْتَمَىٰ وَ قُبَيْلَ ﴿ أُوحِيَ ﴾، وَاقْطَعُوا ﴿مِن كُلِّ مَا ﴾ ﴿ دَخَلَتْ ﴾ وَ﴿ أُلْقِيَ ﴾ وَاقْطَعْنَ ﴿ وَحَيْثُ مَا ﴾ ﴿عَن مَّنْ ﴾، وَصِلْ ﴿مِمَّنْ ﴾ وَكُلُّ ﴿كَأَنَّمَا ﴾ ﴿ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ﴾ افْصِلْ ﴿ أَنَّ مَا بِالْوَصْلِ أَثْبَتُ فَاعْتَمِدْهُ مُقَدَّمَا وَ الْقَطْعُ فِي مُزَمِّل قَدْ قُدِّمَا وَ يُقَالُ: مِنْ قَبْلِ ﴿ اسْتَقَامُوا ﴾ صِلْهُمَا ﴿ إِلَّا ﴾ وَ ﴿ أَلَّا ﴾ دُونَ عَشْرٍ فَاعْلَمَا ببَرَاءَةٍ ، وَ بآخِرِيْ هُودٍ هُمَا نَ بِخُلْفِ حَرْفِ الأَنْبِيَا ﴿ كَيْ لَا ﴾ اقْسِمَا خُلْفٍ لِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ انْتَمَىٰ ﴿غَضِبُوا ﴾ كَذَا ﴿كَفَرُوا ﴾ وَ ﴿كَانُوا ﴾ افْصِلْهُمَا وَ بِفَصْل حَاءِ ﴿ وَلاتَ حِينَ ﴾ مُعُمِّمَا هُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْمُحَقِّقُ سَلَّمَا مَعَ فَصْلِ لام الْجَرِّ ، قِيلَ بِوَصْلِ ﴿مَا﴾ تَقِفَنَّ فِي الْعَلَمِ الْمُرَكَّبِ تَسْلَمَا بِالرَّسْمِ وَالْمَعْنَى الصَّحِيحِ فَتَغْنَمَا

فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ

ابْدَأْ بِحَمْدٍ لِلإِلَٰهِ مُعَظِّمَا ثُمَّ اعْرِفِ الْمَقْطُوعَ وَالْمَوْصُولَ فِي صِلْ (يَا) نِدَاءٍ، (هَا) لِتَنْبيهٍ، وَ (أَلْ) أَوْ ﴿ يَبْنَؤُمَّ ﴾ وَ ﴿ وَيْكَأَنَّ ﴾ مَعًا ، وَصِلْ وَ مَعًا ﴿نِعِمَّا ﴾ صِلْ وَ﴿مَهْمَا ﴾ ﴿رُبَّمَا ﴾ عَنْ ﴿ ذَا ﴾ ، وَصِلْ ﴿ أُمَّنْ ﴾ سِوَىٰ بِبَرَاءَةٍ كَالنَّحْل صِلْ، مَعَ خُلْفِ أَحْزَابِ النِّسَا وَبُعَيْدَ ﴿ قُلْ ﴾ ﴿قَالَ ﴾ اسْتَخِرْ، وَاقْطَعْ ﴿ فَمِن فِي ﴿ هَل لَّكُم مِن مَّا ﴾ وَ بَعْدَ ﴿ وَأَنفِقُوا ﴾ وَالْخُلْفُ مَعْ ثَانِي ﴿فَعَلْنَ ﴾ وَقَبْلَ ﴿ ءا لِلرُّوم نُورِ الأَنْبِيَا زُمَرٍ مَعًا وَ الْخُلْفُ مَعْ ﴿جَا أُمَّةً ﴾ ﴿رُدُّوا ﴾ وَ مَعْ أَوْ كَيْفَ جَاءَتْ ﴿مِثْلَ مَا ﴾، ﴿عَن مَّا نُهُوا ﴾ وَاقْطَعْ ﴿ وَإِن مَّا ﴾ الرَّعْدِ ، ﴿ أَيًّا ﴾ ﴿ إِنَّ ﴾ عَنْ يَدْعُو ﴾ مَعًا ، وَ قُبَيْلَ ﴿عِندَ ﴾ ﴿غَنِمْتُمُو ﴾ مَعَ قَطْعِ ﴿ أَن لَّنْ ﴾ دُونَ كَهْفِ قِيَامَةٍ ﴿ أَن لَّيْسَ ﴾ ﴿ أَن لَّوْ ﴾ بِانْقِطَاعِ دَائِمًا مَعَ قَطْعِ ﴿ أَن لَّمْ ﴾، صِلْ ﴿ فَإِلَّمْ ﴾ أَوَّلًا ﴿ أَن لَّا ۚ يَقُولُوا ﴾ ﴿ لَا أَقُولَ ﴾ وَآخِرٍ وَ بِحَجِّ يَاسِينَ امْتِحَانِ دُخَانِ نُو فِي أُوَّلِ الأَحْزَابِ حَشْرِ النَّحْلِ مَعْ مَعَ وَصْل ﴿ هُمْ ﴾ بِذُيُولِ أَفْعَالٍ سِوَىٰ مَعَ ﴿ يَوْمَ ﴾ عَنْ ﴿ هُمْ بَارِزُونَ ﴾ وَ﴿ هُمْ عَلَى ﴾ إِلَّا الْإِمَامَ بِهِ ﴿ تَحِينَ ﴾ وَقَدْ رَآ ﴿ مَا لِ الَّذِينَ ﴾ وَ﴿ مَا لِ هَٰذَا ﴾ ﴿ هَٰ وُلا ﴾ وَ بِرَغْم قَطْعِكَ لامَ ﴿ إِلْ يَاسِينَ ﴾ لا فَاحْرِصْ عَلَىٰ حُسْنِ الْوُقُوفِ وَالابْتِدَا ثُمَّ اخْتَتِمْ بِالْحَمْدِ للهِ الَّذِي